الْإِصْلَحُ بُالْإِسْلَامِ —[ اللهِ عار الدّڪٽور مُجُمَّ رُعِم ارّة المفار اللاشِيراي

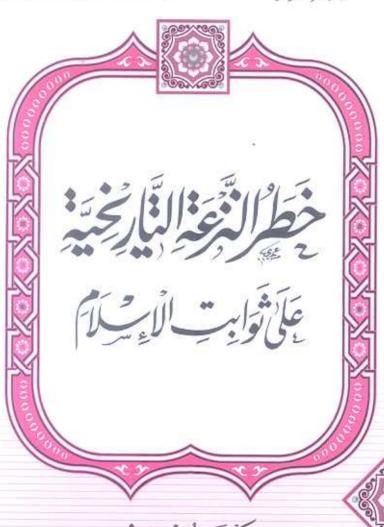

مَكُنْ تَبُّورُهُ مِبُ

الْإِصْلَحْ بِالْإِسْلِامِرِ (٤)

الدَّحُتور مُجِّسَ عِسَارَة المِفَكِّرانِلِشِيْلِيَ





## ٩

# ١ - ١ ماذا تعنى ؟ . . وأين نشأت ؟ ؟

«التاريخية» Historicis : نزعة فكرية تضفى النسبية والزمنية على الحقيقة ، وتربطها بتاريخها وزمنها ، رافضة أن تكون للحقائق - كل الحقائق - أية عمومية أو ديمومة أو إطلاق أو خلود . . معممة هذا الحكم على كل ألوان الحقائق ، بما فيها الحقائق الدينية - بل وخاصة الحقائق الدينية - بما في ذلك «العقائد» و«القيم» و «الأخلاق» . . أى أنها تسوى بين حقائق الدين والعلم الإلهي وبين معارف الإنسان . . ومن ثم فهي تنكر وجود «ثوابت للهوية» . . بل وتشكك في وجود الهويات من الأساس! . .

ولقد بدأت هذه النزعة \_ فى فكر التنوير الأوربى الوضعى - عند الفيلسوف الفرنسى «فولتير « Voltaire [١٦٩٨-١٦٩٤] المراسي «فولتير » والفيلسوف الإيطالي «فيكو » G. Vico [١٦٢٨-١٦٦٨] كجزء من سعى فلسفة التنوير الوضعية إلى نسخ الإطلاق الديني واللاهوتي ، وإحلال العقل والعلم والفلسفة محل الدين والكنيسة واللاهوت . . أي إحلال النسبي محل المطلق .

ولقد نجحت هذه النزعة ، عندما سادت في فكر النهضة الأوربية Rehaissance في إحالة الثوابت الدينية النصرانية إلى «الاستيداع»! . . فغدت هذه الثوابت - بنظر فلسفة التنوير الوضعى - لونًا من «أساطير الأولين»! . .

وإذا كان جوهر هذه النزعة ومقصدها الأساسي هو إقامة قطيعة معرفية كبرى - ومن ثم عملية - مع الموروث الدينى و وتحرير العقل والمجتمع من حاكمية الدين ، فسيان سميت هذه النزعة : «تاريخية» أو «حداثة» أو «علمنة» أو «ليبرالية على النتيجة واحدة ، وهي إقامة القطيعة المعرفية الكبرى صع ثوابت الدين ، وعزل السماء عن الأرض ، وجعل العالم والواقع والعقل والتجربة هي المرجعية الوحيدة للحياة الإنسانية ، دون الدين . وإحالة الدين إلى «مستودع التاريخ»! . .

وفى تعريف غربى لهذه النزعة التنويرية الرضعية يقول الباحث الفرنسي ( إميل بولا ( عنها وعن القطيعة التي تقيمها سع الدين واللاهوت :

ا كان المسيحي الناتج (أو المتولّد) عن حركة الإصلاح البروتستانتي حريصًا ـ على المستوى الديني ـ على عدم تقديم الطاعة إلا لله وكتابه ، لا لكهنته ولا لخليفته (أى البابا) . وأما الآن ـ (أى مع التنوير) ـ فقد تم اجتياز عتبة ثانية : فلم يعد الإنسان يخضع إلا لعقله الذي يستطيع أن يحاكم الأشياء بذاتها ...

إن هذه الأيديولوجيا ، التي كشفها عصر التنوير للعالم ، والتي تضاد المسيحية عن طريق الخروج منها ، هي الأم ، بمعنى أن كل ما يتفرع عنها يتولد عن تطويراتها وتناقضاتها ، دون أن ينقض القطيعة الإبستمولوجية الكبرى التي تفصل بين عصرين من الروح البشرية : عصر الخلاصة اللاهوتية للقديس توما الإكويني (١٢٢٥ - ١٢٧٤م] ، وعصر الموسوعة لفلاسفة التنوير . . فمنذ الآن فصاعدًا راح الأمل بمملكة الله ينزاح لكي يخلى المكان لتقدم عصر العقل وهيمنته. وهكذا راح نظام النعمة الإلهية ينمحي ويتلاشي أمام نظام الطبيعة ، وانتهى عهد التعالى العمودي لكي يحل محله عهد المحسوسية والعلاقات الأفقية والحدية . . لقد أصبح الإنسان وحده مقياسًا للإنسان ، وأصبح حكم الله ، والسلطات الدينية التي تنتسب إليه ، خاضعًا لحكم الوعى البشري الذي يطلق الحكم الأخير باسم الحرية ، هذه الحرية التي تمثل مكسبه الجديد . . غير القابل للنقض أبدًا "!(١)

<sup>(</sup>۱) هاشم صالح - مجلة [الوحدة] - المغرب - عدد فبراير - مارس سنة ١٩٩٣م ص ٢٠، ٢٠ - وهو ينقل عن كتاب « إميل بولا » [الحرية ، العلمئة : حرب شطرى فرنسا ومبدأ الحداثة] - منشورات سيرف - باريس سنة ١٩٨٧م.

فهذا التنوير الوضعى ، بكل إفرازات و تجليات ، ومنها «التاريخية » ، قد مثل «القطيعة المعرفية الكبرى » مع الدين ، وأحل العقل والتجربة محل الدين واللاهوت . .

\* \* \*

ولقد وفدت هذه النزعة إلى الشرق الإسلامي ضمن الوافد التغريبي ، الذي جاءنا في ركاب الغزوة الاستعمارية الغربية الحديثة ، التي تسلحت مع الدفع مبفكر عصر التنوير الأوربي ، ساعية إلى احتلال العقل المسلم لتأييد وتأبيد احتلال الأرض ونهب الثروات . .

ولقد وجدت هذه النزعة لها أنصاراً بين المتغربين العرب والمسلمين ، الذين سعوا إلى أن تكون نهضتنا المنشودة على غرار النهضة الأوربية: تحريراً للعقل والمجتمع من الإسلام ، كما تحرر العقل والمجتمع الأوربي من الكنيسة واللاهوت .

ولقد تجلت في كتابات أنصار هذه النزعة التاريخية - من غلاة الحداثيين والعلمانيين - ووضحت - جلية وسافرة - مقاصد إقامة القطيعة المعرفية الكبرى - والعملية - مع شريعة الإسلام ، وفقه معاملاته . . بل وحتى مع عقيدته ومنظومة القيم والأخلاق التي جاءت فيه ! . .

وسنكتفى هنا \_ فى التمثيل على هذه النزعة التاريخية \_ بإيراد النصوص والأفكار التى تعبر عنها ، فى مشاريع فكرية ثلاثة ، لثلاثة من الحداثيين العلمانيين :

#### - ۲ -النموذج الأول

أما أولهم (١) فيدعو إلى إقامة قطيعة مع القانون الإسلامي ، عندما يحاول:

أولاً : اختزال التشويع القانوني الذي جاء به الإسلام ، حتى يصبح هذا التشريع القانوني الإسلامي هامشيًّا . . فيقول :

الن بالقرآن ستة آلاف آية ، وما يتضمن منها أحكامًا للشريعة أو «تشريعات» ـ في العبادات أو في المعاملات ـ لا يصل إلى سبعمائة آية ، منها حوالي مائتي آية فقط هي التي تقرر أحكامًا للأحوال الشخصية والمواريث أو للتعامل المدنى والجزائي الجنائي ، أي أن الآيات التي تُعد تشريعات (قانونية) للمعاملات هي مجرد جزء من ثلاثين جزءً من أي أن القرآن ، ، /٢ ، ، ، أي أن

<sup>(</sup>١) هو المستشار محمد سعيد العشماوي .

الأحكام السارية أقبل من واحد على ثلاثين ، وعلى وجه التحديد ٨٠ آية ، أي  $^{4} \cdot ^{4} \cdot ^{4} = ^{4} \cdot ^{4} \cdot ^{4}$ 

وثانيًا: الادعاء بأن الشريعة الإسلامية ليست شريعة قانونية كشريعة موسى ، عليه السلام - وإنما هي شريعة رحمة - كما أن شريعة عيسى ، عليه السلام ، شريعة محبة - . . فليس في الإسلام - إذن - قانون صالح للتطبيق . . وبعبارته :

«لقد كانت شريعة موسى هى الحق ، فهى تضع الحدود مع الواجبات ، وتحدد الجزاء لكل إثم .. وشريعة عيسى هى الحب ، وشريعة محمد هى الرحمة (١) . . فرسالة محمد ليست كرسالة موسى رسالة تشريع ، وإنما هى رسالة رحمة ورسالة أخلاق ، بحيث يعد التشريع صفة تالية ، ثانوية ، غير أساسية . . وإن دفع رسالة محمد لتكون رسالة تشريع أصلاً وأساساً ـ مع أنها ليست كذلك ـ هو اتجاه يجعل من الإسلام صيغة عربية لليهودية ، أو اتجاه يفهم الإسلام بمنطق الإسرائيليات (١) .

<sup>(</sup>۱) محمد سعيد العشماوي [ الإسلام السياسي] ص ٣٥ طبعة القاهرة سنة ١٩٨٩م . و[معالم الإسلام] ص ١١٩، ١٦٨، ١٧٠ طبعة القناهرة سنة ١٩٨٩م .

<sup>(</sup>٢) محمد سعيد العشماوي [أصول الشريعة] ص ١٨٠، ١٨٠ طبعة القاهرة سنة ١٩٧٩م .

<sup>(</sup>٣) [الإسلام السياسي] ص ٥٠ .

ومع شذوذ هذا «الرأى» عن إجماع العلماء والفقهاء - من المسلمين وغير المسلمين -الذين شهدوا بتميز الشريعة الإسلامية - وفقهها القانونى - بالجمع بين «القانون» و «الأخلاق» ، بل و توحيدها بينهما . . حتى لقد شهد بذلك كثير من الخبراء فى القانون الرومانى وفى الشريعة الإسلامية . . ومنهم المستشرق الحجة «دافيد سانتيلانا» David de Sautillana [٥٩٣١-١٩٤٨] الذى قال:

"إلى معنى الفقه والقانون بالنسبة إلينا وإلى الأسلاف [الرومان] - : مجموعة من القواعد السائدة التى أقرها الشعب، إما رأسًا أو عن طريق ممثليه، وسلطانه مستمد من الإرادة والإدراك وأخلاق البشر وعاداتهم . . إلا أن التفسير الإسلامي للقانون هو خلاف ذلك . . فالخضوع للقانون الإسلامي هو واجب اجتماعي وفرض ديني في الوقت نفسه، ومن ينتهك حرمته لا يأثم تجاه النظام الاجتماعي فقط، بل يقترف خطيئة دينية أيضًا . فالنظام القضائي والدين ، والقانون والأخلاق هما شكلان لا ثالث لهما لتلك الإرادة التي يستمد منها المجتمع الإسلامي وجوده وتعاليمه ، فكل مسألة قانونية إنما هي مسألة ضمير . . والصبغة الأخلاقية تسود القانون

لتوحد بين القواعد القانونية والتعاليم الأخلاقية توحيدًا تامًا . . والأخلاق والآداب ، في كل مسألة ، ترسم حدود القانون الله الله ...

وهذا الذى قرره العلامة «سانتيلانا» ـ من ارتباط «القانون» فى الإسلام، «بالأخلاق» ـ هو الذى جعل علماء الأصول المسلمين ـ منذ قرون ـ يؤكدون على أن كل آيات القرآن الكريم ـ الذى هو كتاب هداية بالدرجة الأولى ـ هى آيات تشريع للأحكام أيضًا . لأن آياته إما دالة على الأحكام بدلالة المطابقة ـ وهى التى اشتهرت بأنها «آيات الأحكام» ـ أو بدلالة الالتزام ـ وهى سائر آيات القرآن الكريم ـ . . وبعبارة الأصوليين :

فإن الذين حددوا للأحكام آيات خاصة « إنما قصدوا بذلك الآيات الدالة على الأحكام دلالة أولية بالذات ، « بطريق التضمن والالتزام (١٠٠٠) . . فكأنهم أرادوا ما هو مقصود به الأحكام بدلالة المطابقة ، أما بدلالة الالتزام : فغالب القرآن ، بل كله ، لأنه لا يخلو شيء منه عن حكم يُستنبط منه . . (١٠٠٠)

<sup>(</sup>۱) سانتيلانا [القانون والمجتمع] - بحث منشور بكتاب [تراث الإسلام] ص ٤٣١، ٤٣١ ترجمة: جرجيس فتح الله طبعة بيروت سنة ١٩٧٢م.

 <sup>(</sup>۲) الزركشي [البحر المحيط] جـ١٩٩/١. تحقيق : دكنور عبد الستار أبو غدة ، طبعة الكويت ،

 <sup>(</sup>٣) ابن النجار [شرح الكوكب المنير] المجلد الرابع ص ٤٦٠ تحقيق :
 دكتور محمد الزحيلي ، دكتور نزيه حماد . طبعة جامعة أم القرى ـ
 السعودية سنة ١٩٨٧م .

فكل آيات القرآن هي آيات أحكام . . فيها اتحد «القانون» مع «الأخلاق».

وثالثًا: سعى صاحب هذه الدعاوى إلى نسخ القرآن بكامله ـ بعد أن سعى إلى اختزال وتهميش آيات التشريع القانونى فيه وذلك عن طريق الادعاء «بتاريخية . . ووقتية » الأحكام التى جاءت فيه!! . . وذلك بدعوى ارتباطها بأسباب نزول الآيات التى جاءت فيها ، فهى ـ عنده ـ « تاريخية » ، طويت صفحتها ، وانتهى عصر إعمالها بانتهاء التاريخ الذى نزلت فيه ، والذى حدثت فيه أسباب النزول . . فليس لهذه الأحكام التشريعية القانونية ـ عند صاحب هذه الدعوى إلى «التاريخية» ـ أية عموم أو استمرارية أو خلود أو إطلاق . .

حتى لقد أعلن \_ صاحب هذه الدعوى \_ أن الحكم بما أنزل الله إنما هو خصوصية للنبى بَنْ وحده ، ولعصره ومجتمعه فقط!.. أى أن المنظومة القانونية للشريعة الإسلامية برمتها " تاريخية " طُويت صفحتها بوفاة الرسول بَنْ حتى ليتحدث عن "اكتمال الوحى" فيسميه " انعدام الوحى "! . .

وهو . في هذه الدعوة إلى « تاريخية الشريعة الإسلامية » ... يتجاهل ليس فقط القاعدة التي أجمع عليها علماء الأمة ، بمذاهبهم المختلفة . قاعدة : «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» \_ . . . وإنما يتجاهل كذلك أن السباب النزول افي الآيات القرآنية هي المناسبات للنزول ، وليست السبابا الختصت بها الآيات وأحكامها . . وفي هذا الصدد يقول \_ صاحب هذه الدعوى \_ :

فكأن كلام الله ـ سلطة التشريع ـ قد سكت بوفاة الرسول على . وليس اكتمل ، ليظل فأعلاً ، مستوجب الطاعة إلى أن يسرت الله الأرض ومن عليها!! . .

 كما يقول - صاحب هذه الدعوى - عن القواعد الشرعية والقانونية التي جاء بها الإسلام :

« إن هذه القواعد قد أصبحت حكمًا تاريخيًا ليست له أية قوة ملزمة أو أى أثر فعال . . وإن أحكام المعاملات ليست دائمة ، لكنها أحكام مؤقتة ومحلية ، تنطبق فى وقت محدد وفى مكان بعينه »(1).

<sup>(</sup>١) معالم الإسلام ص ٢١٧ . ١١٨ . وانظر كذلك ص ١٢٠ . ٢٠١ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ١١٢.

كما يذهب فيقطع "بتاريخية" الآيات التي تطلب الحكم
 بما أنزل الله ، فيقول :

﴿ إِنْ تِيارِ تسييسِ الدين يستشهد دائمًا بآيتين من القرآن الكريم : ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ حَجَدُوا فِي أَنفُسِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ (الساء: ٦٥) و﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنّاسِ عِمَا أَرَبْكَ ٱللّهُ ﴾ (الساء: ١٠)...

وهذا الاستشهاد خطأ وخطر . . فهاتان الآيتان من الآيات التي تخاطب النبي على وحده ، وتختص به دون غيره . . \* (').

کما یذهب فیقطع «بوقتیة و تاریخیة » أحكام التشریع التی
 جاء بها القرآن الكریم ، بدعوی ارتباطها بأسباب النزول - التی
 هی تاریخیة طوی التاریخ صفحتها - فیقول :

ا حكام التشريع في القرآن ليست . . مطلقة . . ولم تكن مجرد تشريع مطلق (\*) . . يعنى أن كل آية تتعلق بحادثة بذاتها ، فهي مخصصة بسبب التنزيل ، وليست مطلقة . . » (\*)

ويسزعم أن كمل آيمات القمر أن مالتشمريعية . والعقدية . . والأخلاقية ما والأخلاقية ما أسباب نزول ، ارتبطت بها ، ومن ثمّ أصبحت كل آيات القرآن تاريخية تبعًا لتاريخية أسباب نزولها . . فيقول :

<sup>(</sup>١) [الإسلام السياسي] ص ٣٩.

<sup>(</sup>٢) [معالم الإسلام] ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>٣) [الإسلام السياسي] ص ١٤٠٠ .

إن كل آيات القرآن نزلت على أسباب - أى لأسباب تقتضيها - سواء تضمنت حكمًا شرعيًا أم قاعدة أصولية أم نظمًا أخلاقية . . . (١)

يزعم ذلك . . مع أن مصادر أسباب النزول تقول : إن الآيـات التى لها أسباب نزول إنما تمثل النزر اليسير جدًا من آيات القرآن الكريم .

● فأيات القرآن تبلغ ٦٢٧٦ أية . .

• وما له أسباب نزول من هذه الآيات \_ عند الإصام السيوطى [٩٤٨ - ٩١١ هـ ٩٤١ - ١٤٤٥ م] - الذي تساهل في قبول الروايات \_ لا يزيد عن ٨٨٨ أية \_ أي ١٤٪ من أيات القرآن الكريم .

• أما عند الواحدي [٢٨] هـ - ١٠٧٦م] ـ الذي دقق نوعًا ما في قبول روايات أسباب النزول ـ فإن هذه الآيات عنده لا تتجاوز ٤٧٢ آية ـ أي ٧٠،٧٪ من آيات القرآن الكريم (٢٠٠٠

وهذا النزر اليسير من الآيات التي وردت لها أسباب نزول ، قطع العلماء ـ بمن فيهم الذين كتبوا في أسباب النزول ـ بأن هذه «الأسباب» هي «مناسبات» للنزول ، وليست «أسبابًا» استدعت النزول واختصت بالأحكام الواردة فيه . .

<sup>(</sup>١) [جوهر الإسلام] ص ١٤٨ . طبعة القاهرة سنة ٩٩٢ م .

 <sup>(</sup>۲) انظر كتابنا [سقوط الغلو العلماني] ص ۲۵۵ - ۲۶۱ طبعة دار
 الشروق ـ القاهرة سنة ۱۹۹۹ م .

• فقال الإمام الزركشي [٥٤٠-١٣٥هـ ١٣٤٤-١٣٩٢م]: « وقد عُرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال: نزلت هذه الآية في كذا ، فإنه يريد بذلك: أنها تتضمن هذا الحكم ، لا أن هذا كان السبب في نزولها » ، أي أننا يجب أن نبحث عن حكم « الوقائع » في الآية ، لا أن نقيد ونربط أحكام الآيات بالوقائع » .

ويوجز السيوطى خلاصة هذا المنهاج ، الـذى «عُـرف سن
 عادة الصحابة والتابعين» ، في كلمات يقول فيها :

« والذي يتحرر في سبب النزول أنه : ما نزلت الآية أيام وقوعه ..

ثم يفصل السيوطى في بيان منهاج الصحابة والتابعين ، القائم على أن العبرة بعموم اللفظ ، لا بخصوص السبب ، لأن السبب ليس أكثر من الواقعة التي تضمنت الآية حكمها ، واقترن نزول الآية بحدوثها ، فيقول :

"وقد نزلت آيات في أسباب، واتفقوا - [أى الصحابة والتابعون] - على تعديتها إلى غير أسبابها ، كنزول آية الظهار في سلمة بن صخر ، وآية اللعان في شأن هلال بن أمية ، وحد القذف في رماة عائشة ، ثم تعدى إلى غيرهم . ومن الأدلة على اعتبار عموم اللفظ: احتجاج الصحابة وغيرهم في

وقائع بعموم آيات نزلت في أسباب خاصة شائعًا ذائعًا بينهم . . ه(١).

وفي ذلك \_ أيضًا \_ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية [٦٦١ = ٧٢٨هـ ٧٢٨ - ١٢٦٣م];

" فالذين قالوا - [بأسباب النزول] - لم يقصدوا أن حكم الآية يختص بأولفك الأعيان - [الذين نزلت فيهم] - دون غيرهم . فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق . والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب ، هل يختص بسببه؟ فلم يقل أحد إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين ، وإنما غاية ما يقال : إنها تختص بنوع ذلك الشخص ، فتعم ما يشبهه ، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ ، والآية التي لها سبب معين ، إن كانت أمراً ونهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته ، وإن كانت خبراً بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن ولمن كان بمنزلته ،

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) السيوطى (أسباب النزول) ص د طبعة دار التحرير - القاهرة سنة ١٨٢٨هـ - و[الإتقان في علوم القيران] ٢١/١ طبعة الفاهرة سنة ١٩٣٥م .

<sup>(</sup>٢) [الإنقان في علوم القران] ٣٠/١.

بل إن صاحب هذا الادعاء \_ ادعاء تاريخية القرآن التشريعي - كما أشرنا \_يذهب إلى تاريخية حتى منظومة أصول العقائد والقيم والأخلاق الإسلامية \_ وليس فقط آيات التشريع القانوني - فيقول:

«إن كل آيات القرآن نزلت على الأسباب - أى لأسباب تقتضيها - سواء تضمنت حكمًا شرعيًّا أم قاعدة أصولية أم نظمًا أخلاقية «11.

فينسخ \_ بهذه المجازفة العجيبة \_ كل دين الإسلام!!

بل ويذهب إلى أن «الواقع» هو «صانع الشريعة» ، وليس
 «الوحى الإلهي ، ، والتنزيل السماوي» ، ..

فيقول:

" إن الشريعة إنما ارتبطت بالواقع ، ودارت فيه ، وتناسجت به ، تأخذ منه عوائده وأعرافه ، وتُحكم قواعدها على أسباب منه ، وتلاحق أحكامها تطوره "(1) .

فالواقع هو «المصدر» و«المرجع» . . وما عداه . من نبأ السماء . «تاريخي . . ومؤقت . . » طويت صفحت بوفاة الرسول على وانتهاء أسباب النزول في عصر التنزيل !! . .

هـذه هـي « تاريخيـة الإسـلام » \_ عقيدتـه . . وشريعـتــه . . وأخلاقه \_ في المذهب العشماوي ! .

<sup>(</sup>١) [جوهر الإسلام] ص ١٤٨ .

<sup>(</sup>٢) [أصول الشريعة] ص ٨٤.

#### النموذج الثاني

أما النموذج الثاني من نماذج الداعين إلى تاريخية الدين الإسلامي (١) . . فإنه يركز على القطيعة المعرفية مع الإلهيات وعقائدها . . أي مع جوهر الدين وأصوله وثوابته . .

فالمهمة الملحة ـ عنده ـ هي القطيعة سع الإلهيات ، وإحلال الإنسانيات محلها . . أي «أنسنة » الله . . والدين . . ومن ثم الحضارة . . وفي ذلك يقول :

"إن مهمتنا أن ننتقل بحضارتنا من الطور الإلهى القديم إلى طور إنسانى جديد ، فبدلاً من أن تكون حضارتنا متمركزة على الله . . تكون متمركزة على الإنسان . . وتحويل قطبها من علم الله إلى علم الإنسان . . إن تقدم البشرية مرهون بتطورها من الدين إلى الفلسفة ، ومن الإيمان إلى العقل ، ومن مركزية الله إلى مركزية الإنسان ، حتى تصل الإنسانية إلى طور الكمال ، وينشأ المجتمع العقلى المستنير ""!

<sup>(</sup>١) وهو نموذج الدكتور حسن حنفي .

 <sup>(</sup>۲) دکتور حسن حنفی [دراسات اسلامیة] ص ۱۲۸ ، ۳۰۰ . طبعة بیروت سنة ۱۹۸۲ م .

وكذلك القطيعة مع عقيدة الوحى . . وذلك بتأليه العقبل
 وإحلاله محل الوحى . .

«ذلك أن العقل ليس بحاجة إلى عون ، وليس هناك ما يند عن العقل .. وهو قادر على إدراك الحُسن والقُبح في الأشياء ، كما أن الحس قادر على الإدراك والمشاهدة والتجريب . ويمكن معرفة الأخلاق بالفطرة (١٠).. فالوحى لا يعطى الإنسانية شيعًا لا تستطيع أن تكتشفه بنفسها من داخلها . . «٢٠).

 وكذلك إقامة القطيعة مع عقائد عالم الغيب ، عن طريق أنسنتها :

« فالصفات السبع - [أى صفات الله] - هى فى حقيقة الأمر صفات إنسانية خالصة ، فالإنسان هو العالم ، والقادر ، والحى ، والسميع ، والبصير ، والمريد ، والمتكلم . . وهذه الصفات فى الإنسان ومنه على الحقيقة ، وفى الله وإليه على المجاز \*! (\*)

<sup>(</sup>١) دكتور حسن حنفي [من العقيدة إلى الثورة] ١٤٨/١ . طبعة القاهرة سئة ١٩٨٨م -

 <sup>(</sup>۲) دكتور حسن حنفى ـ تقديم [تربية الجنس البشرى] ـ للسنج ـ ص١٥١ طبعة القاهرة سنة ١٩٧٧م -

<sup>(</sup>٣) [من العقيدة إلى الثورة] ٢٠٤، ٦٠٢،

وذلك وصولاً إلى إقامة قطيعة صع جوهر الدين . . وهو الاعتقاد بوجود الله . . فالمطلوب . عند صاحب هذه الدعوة إلى التاريخية ـ هو أنسنة الذات الإلهية ، وإحلال الإنسان محل الله . .
 لأن الإنسان هو الخالق لله ، وليس العكس!! . .

 الله لفظة نعبر بها عن صرخات الألم وصيحات الفرح ، أي أنه تعبير أدبى أكشر منه وصفًا لواقع ، وتعبير إنشائيي أكثر منه وصفًا خبريًا . . إنه لا يعبر عن معنى معين ، إنه صرخة وجودية أكثر منه معنى يمكن التعبير عنه بلفظ من اللغة ، أو بتصور من العقل ، هو رد فعل على حالة نفسية ، أو تعبير عن إحساس أكثر منه تعبيرًا عـن قصـد أو إيصــالأ لمعنى معين ، فكل ما نعتقده ثم نعظمه تعريضًا عن فقد يكون في الحس الشعبي هو الله ، وكل ما نصبو إليه ولا نستطيع تحقيقه فهـو أيضًا فـي الشـهود الجماهيري هـو الله (١) . . والله ، باعتباره هـ و الوجـ ود الواحـ د ، أو المجـ رد الصورى ، أو العلة الغائية ، كل هذه التصورات هي في حقيقة الأمر مقولات إنسانية تعبر عن أقصى خصائص الإنسان... والإلهيات ، في الحقيقة ، وإن بدت نظرية في الله ذاتًا وصفاتًا

<sup>(</sup>١) دكتور حسن حنفي [التراث والتجديد] ص ١٢٨، ١٣٠ طبعة القاهرة سنة ١٢٠، ١٢٨ م.

وأفعالاً ، هي وصف للإنسان الكامل ذاتًا وصفاتًا وأفعالاً ... فالإنسان يخلق جزءًا من ذاته ويؤلهه ، أي أنه يخلق المؤلَّة على صورته ومثاله ، فهو يؤول أحلامه ورغباته ، ثم يشخّصها ويعبدها . فالمعبود دليل على العجز ، والمقدس قرينـة على عدم القدرة . القادر لا يعبد ولا يقدّس ، بل يعمل ويحقق خططه وأهدافه . . إن اختيار باقة من الصفات المطلقة ، ووضعها معًا في صورة معبود تشير إلى أن الإنسان إنما يؤلُّه نفسه ، بعد أن دفع نفسه إلى حد الإطلاق ، فالذات الإلهية هي الذات الإنسانية في أكمل صورها . . وأي دليل يكشف عن إثبات وجود الله إنما يكشف عن وعي مزيف . . ولذلك ، فإن التفكير في الله هو اغتراب ، بمعنى أن الموقف الطبيعي للإنسان هو التفكير في المجتمع ، وكل حديث آخر في نقص في الوعي بالواقع . . وتصور الله على أنه موجود كامــل هو في الحقيقة تعبير عن رغبة ، وتحقيق لمطلب . . وليس حكمًا على وجود في الخارج . . فذات الله هي ذاتنا مدفوعة إلى الحد الأقصى . . ذات الله المطلق هي ذاتنا نحو المطلق ، ورغبتنا في تخطى الزمان وتجاوز المكان ، ولكنه تخط

<sup>(</sup>١) [دراسات إسلامية] ص ٥٠٥ ، ٩٥٣ .

وتجاوز على نحو خيالي ، وتعويض نفسى عن التحقيق الفعلى لهذه المثل في الحياة الإنسانية «!!(١٠) .

هكذا تمت ـ وتتم ـ الدعوة إلى أنسنة الذات الإلهية ـ وصفاتها . وأفعالها ـ ليحل الإنسان محل الله . . والطبيعة محل ما وراء الطبيعة . . حتى ليدعو ـ صاحب هذا المشروع الفكرى ـ إلى إلغاء ألفاظ ومصطلحات «الله» و «الرسول» و «الدين» و «الجنة» و «النار» و «الثواب» و «العقاب».. والتخلى عنها .. «لأنها قطعية . . ولأنها تجاوز الحس والمشاهدة . . ولأنها تشير إلى مقولات غير إنسانية . . فمصطلح «الإنسان الكامل» أكثر تعبيرًا من لفظ الله »!! (1)

وبهذه القطيعة المعرفية الكبرى والحادة صع الله . والدين . . والدين . . والنبوة والرسالة في هذا المشروع الفكرى الحداثي التنويرى العلمائي - تحل «الطبيعة» محل «الدين » . . ويتحول الدين إلى «وعاء فارغ» من مضمونه وحقائقه . . وتحال هذه الحقائق الدينية إلى «مستودع التاريخ» باعتبارها جزءا من «أساطير الأولين» التي اخترعها خيال الإنسان المحبط في ظلال القهر والاحباط!

<sup>(</sup>١) [من العقيدة إلى الثورة] ٢٦/٢؛ ٣٩٠، ١٨٨، ٨٩.

<sup>(</sup>٢) [التراث والتجديد] ص ١٣٤ ، ١٣٧ ، ١٣٩ ، ١٤٤ ، ١٤٥ ، ١٥٤ .

### النموذج الثالث

وعلى هذا الدرب سار ثالثهم(١) . . الذي :

حكم بالتاريخية على كل القرآن الكريم - بكل ما فيه من عقائد . . وشرائع . . وقيم وأخلاق - . . لأن هذا القرآن - حسب قوله - نص بشرى ، تكوّن في الواقع . . ومن الواقع . . ومن أمّ فهو تاريخي ككل النصوص البشرية التي يكونها الواقع ، فتصبح تاريخية بتاريخية هذا الواقع . . وبنص عبارته :

«إن القرآن خطاب تاريخي ، لا يتضمن معنى مفارقًا جوهريًا ثابتًا (٢) . . وليس ثمة عناصر جوهرية ثابتة في النصوص (٣) . . لقد تشكّل القرآن من خلال ثقافة شفاهية . . والوقائع هي التي أنتجته . . ففي مرحلة تشكّل النص في الثقافة تكون الثقافة «فاعلاً» والنص «منفعلاً» (٤) . . وتكون

<sup>(</sup>١) هو الدكتور نصر حامد أبو زيد .

 <sup>(</sup>۲) دكتور نصر حامد أبو زيد مجلة [القاهرة] - مشروع النهضة بين التوفيق والتلفيق - أكتوبر سنة ۱۹۹۲م.

<sup>(</sup>٣) دكتور نصر حامد أبو زيد [نقد الخطاب الديني] ص ٨٣ طبعة القاهرة سنة ١٩٩٢م.

 <sup>(</sup>٤) دكتور نصر حامد أبو زيد [مفهوم النص] ص ٩ ، ١٠٩ ، ٢٠٠ طبعة القاهرة سنة ١٩٩٠ .

الثقافة \_ اللغة \_ فاعلاً ، والنص مفعولاً('' . . فالنص ، في حقيقته ، مُنْتَج ثقافي . والمقصود بذلك أنه تشكّل في الواقع والثقافة خلال فترة تزيد على العشرين عامًا . . والفكر الرجعي ، في تيار الثقافة الإسلامية ، هو الـذي يباعـد بـه عـن طبيعته الأصلية بوصفه «نصًّا» لغويًّا ، ويحول، إلى شُلَّى، لـه قداسته<sup>(٢)</sup>. . إن الواقع هو الأصل . مـن الـواقـع تكـوّن النــص - [القرآن] - ومن لغته وثقافته صيغت مفاهيمه ، ومن خلال حركته بفعالية البشر تتجدد دلالته . فالواقع أولا ، والواقع ثانيًا ، والواقع أخيرًا (٢٠٠٠ . . والواقع الـذي تشكّل الـنص مـن خلاله . . يشمل الأبنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية ، ويشمل التلقى الأول للنص ومبلَّغه \_ [الرسول] \_ كما يشمل المخاطبين بالنص(٤) . . والنص القرآني : مجموعة من النصوص . . وإذا كان يتشابه في تركيبته تلك مع النص الشعرى ، كما هو واضح من المعلقات الجاهلية مثلاً ، فإن الفارق بين القرآن وبين المعلقة من هذه الزاوية المحددة يتمثل

<sup>(</sup>١) [نقد الخطاب الديني] ص ٢٢١ .

<sup>(</sup>٢) [مقهوم النص] ص ٢٧ ، ٢٨ ، ١٤ .

<sup>(</sup>٣) [نقد الخطاب الديني] ص ٩٩ .

<sup>(</sup>٤) [مفهوم النص] ص ٣٠ ..

فى المدى الزمنى الذى استغرقه تكون النص القرآنى ، كما يتمثل فى تعدد مستويات السياق المحددة لدلالة كل جزء من أجزائه . . وهذه التعددية النصية فى بنية النص القرآنى تعد فى جانب منها نتيجة للسياق الثقافى المنتج للنص ، لأنها تمثل عناصر تشابه بين النص ونصوص الثقافة عامة ، وبينه وبين النص الشعرى بصفة خاصة . . فسياق مخاطبة النساء - [فى القرآن] - المغاير لسياق مخاطبة الرجال ، رغم الجمع بينهما فى سياق واحد فى كثير من الأحيان ، يمثل القرآن فيه تجاوزًا لنصوص الشعرية السائدة ، وانحيازا لنصوص الصعاليك ، حيث تمثل الزوجة مخاطبًا فى بعض نماذجه النيان

هذه هي رؤية صاحب هذا المشروع الفكرى - الحداثي التنويري العلماني - للوحى القرآني . . فهو - بنظره - » خطاب تاريخي ، لا يتضمن معنى مفارقًا جوهريًّا ثابتًا » . . أي أن كل ما في القرآن هو «تاريخي» لا ثبات له أو فيه . . لأنه «نص بشرى . . تكون في الواقع . . فالواقع هو صانع القرآن وفاعله ، والقرآن مصنوع للواقع ومنفعل به . . فالواقع أولاً ، والواقع ثانيًا ، والواقع أخيرًا »!! . .

 <sup>(</sup>١) مجلة [الفاهرة] \_ مشروع النهضة بين التوفيق والتلفيق \_ أكتوبر سنة ١٩٩٢م .

• وكذلك حال النبوة والوحى ـ عند صاحب هذا المشروع الفكرى ـ . . فليس فيهما إعجاز مفارق للواقع . . وإنما هي ظاهرة إنسانية ، يفسرها «الخيال» و«قوة المخيلة " على النحو الذي يشبه ما عند «الشعراء» و«العارفين "! . . وفي ذلك يقول:

«إن تفسير النبوة بالاعتماد على مفهوم «الخيال» ، معناه أن ذلك الانتقال من عالم البشر إلى عالم الملائكة انتقال يتم من خلال فاعلية «المخيلة» الإنسانية التي تكون في «الأنبياء».. بحكم الاصطفاء والفطرة ـ أقوى منها عند سواهم من البشر . وإذا كانت فاعلية «الخيال» عند البشر العاديين لا تتبدى إلا في حالة النوم وسكون الحواس عن الانشغال بنقل الانطباعات من العالم الخارجي إلى الداخل ، فإن «الأنبياء» و«الشعراء» و«العارفين» قادرون دون غيرهم على استخدام فاعلية «المخيلة» في اليقظة والنوم على السواء . وليس معنى هذا التسوية بين هذه المستويات من حيث قدرة وليس معنى هذا التسوية بين هذه المستويات من حيث قدرة بالمخيلة» وفاعليتها ، فالنبي يأتي على رأس قمة الترتيب ، يليه الصوفي العارف ، ثم يأتي الشاعر في نهاية الترتيب .

والنبوة في ظل هذا التصور، لا تكون ظاهرة فوقية مفارقة .. ويمكن أن يفهم الانسلاخ أو «الانخلاع» ، في ظل هذا التصور ، على أساس أنه تجربة خاصة ، أو حالة من حالات

الفعالية الخلاقة .. وهذا كله يؤكد أن ظاهرة الوحى - القرآن -لم تكن ظاهرة مفارقة للواقع ، أو تمثل وثبا عليه وتجاوزًا لقوانينه ، بل كانت جزءً من مفاهيم الثقافة ونابعة من مواضعاتها وتصوراتها . . فلقد كان محمد - المستقبل الأول للنص - جزءً من الواقع والمجتمع . كان ابن الواقع ونتاجه..» (1) .

هكذا أنكر صاحب هذه النزعة التاريخية المادية أن يكون هناك إعجاز أو معجزة مفارقة للواقع في الوحي والنبوات والرسالات . .

 وتبعًا لحكم صاحب هذا الاتجاه على كل القرآن الكريم بأنه «خطاب تاريخى . . ونص بشرى» حكم بأن ما جاء فى هذا القرآن من «عقائد» هى - الأخرى - تاريخية ، لأنها - برأيه -ثمرة لأساطير الواقع الذى أفرزها . . وبعبارته :

« فإن العقائد هي تصورات مرتهنة بمستوى الوعي وبتطور مستوى المعرفة في كل عصر . . وإن النصوص الدينية قد اعتمدت في صياغة عقائدها على كثير من التصورات الأسطورية في وعى الجماعة التي توجهت إليها النصوص الدينية بالخطاب . . »! (٢٠).

<sup>(</sup>١) [مفهوم النص] ص ٥٦، ٩٥، ٣٨، ٢٧.

<sup>(</sup>٢) [نقد الخطاب الديني] ص ١٩٨ .

- وكذلك الشريعة \_ برأى صاحب هذه النزعة التاريخية \_ ليست وضعًا إلهيًا ، ولا تنزيلاً سماويًا . . وإنما هي ثمرة للواقع الذي أفرزها وصنعها . . ومن ثم فهي مرتبطة بهذا الواقع . . وبعبارته :
- شم ينتهس صاحب هذه النزعة التاريخية إلى الحكم بالتاريخية على كل النصوص الدينية ، ونفى القداسة والإظلاق والخلود عنها وعن دلالاتها وأحكامها . . فيقول :
- « إننا نتبنى القول ببشرية النصوص الدينية . . وإذا كانت النصوص الدينية نصوصًا بشرية بحكم انتمائها للغة والثقافة في فترة تاريخية محددة ، هي فترة تشكلها وإنتاجها ، فهي

<sup>(</sup>١) [نقد الخطاب الديني] ص ٩٩.

 <sup>(</sup>۲) مجلة [القاهرة] \_ إهدار السياق في تأويلات الخطاب الديني \_ يناير
 سنة ۱۹۹۳م ـ

بالضرورة نصوص تاريخية» . . وهذه التاريخية « تحرك دلالة النصوص ، وتنقلها في الغالب من الحقيقة إلى المجاز .. ه (١).

\* \* \*

ولقد حاول أصحاب هذا الاتجاه ، الذي يفرغ الديسن من الدين ! . . ويقيم قطيعة معرفية \_ ومن شم عملية \_ كبرى مع «الحقيقة الدينية » ، وذلك بتحويل هذه «الحقيقة » إلى «مجاز » يتعدد بتعدد القراء للنص الديني! . . حاولوا صنع ذلك بلون من «التأويل العبشي» الذي لا صلة له بالتأويل الصحيح المضبوط بضوابط اللغة وثوابت الاعتقاد . . ذلك التأويل الصحيح الذي وضع له القواعد علماء الإسلام \_ من الأصوليين والفلاسفة والمفسرين والفقهاء . . .

حاول أصحاب هذه النزعة التاريخية بهذا «التأويل العبشى» أن يحولوا حقائق الألوهيات والنبوات والوحى إلى «مجازات» تثير السخرية . . وتضحك الثكلى! . . فالله \_ فى هذا التأويل العبشى \_ هـو : الأرض . . والخبر . . والحرية . . وصرخات الألم . . وصيحات الفرح ، . والكفاح المسلح . . والإصلاح الزراعى! . . وصفات الله هى صفات الإنسان الكامل! . . والتوحيد هـو وحدة البشرية ووحدة التاريخ! . . والوحى هـو البناء المثالى للعالم!

<sup>(</sup>١) [نقد الخطاب الديني] ص ١٩٧ ، ١٩٨ .

والعلمانية هي أساس الوحى! . . والإلحاد هو التجديد والمعنى الأصلى للإيمان !!! (') . . واللوح المحفوظ هو تدوين المعارف والعلوم (')!! . . والنبوة والوحى هما قوة في المخيلة المخيلة الخيال الخيال المحيلة العبث التأويلي ، أو التأويل العبثي ، الدى هو صورة مستعارة من الهيرمينوطيقا العبشي ، الغربية ، دون زيادة أو نقصان .

ولأن أصحاب هذه النزعة يكثرون الحديث عن الفقيه الفيلسوف أبو الوليد بن رشد [٥٢٠ - ٥٩٥ - ١١٢٦ - الفيلسوف أبو الوليد بن رشد [٥٢٠ - ٥٩٥ هـ ١١٢٦ - المهم والتأويل في تاريخ الإسلام، فإننا سنجعل ابن رشد هو الذي يعلم أصحاب هذا التأويل العبثي القواعد العلمية والفلسفية للتأويل الصحيح، وذلك حتى نعرى تأويلهم العبثي من أبة علاقة بالعلم والفكر واحترام العقول!..

لقد نبه ابن رشد على أن للتأويل العربي. أى في اللغة العربية. ضوابط حددتها اللغة ، فهو لا يجوز إلا في المواطن التي تتوفر فيها للنص هذه الضوابط اللغوية . . وذلك عندما قال :

<sup>(</sup>۱) [التراث والتجديد] ص ۲۷، ۹۰، ۱۹۰، ۱۲۸، ۱۲۸، ۱۳۰، ۱۷۳، ۱۷۳، ۱۷۳، ۱۷۷.

<sup>(</sup>٢) [من العقيدة إلى الثورة] ١٣٥/٤.

<sup>(</sup>٣) [مقهوم النص] ص ٥٦ .

«ومعنى التأويل: هو إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية ، من غير أن يخل ذلك بعادة لسان العرب في التجوز ، من تسمية الشيء بشبيهه أو بسبب أو لاحقه أو مقارنة ، أو غير ذلك من الأشياء التي عُدّدت في تعريف أصناف الكلام المجازى ».

كما نبه ابن رشد على الإجماع الإسلامي على أن التأويل جائز في بعض نصوص الشرع ، فلقد «أجمع المسلمون على أنه لا يجب أن تحمل ألفاظ الشرع كلها على ظاهرها ، ولا أن تُخرج كلها عن ظاهرها بالتأويل » . . فما ثبت فيه «الإجماع بطريق يقيني لم يصح » فيه التأويل . . »

كما نبه ابن رشد على وجود شواهد في النصوص تُعيِّن مواطن التأويل ومواضعه . . فكأن « ظاهر الشرع « هـ و سبيل مـن سبل التحديد لمواطن « التأويل » لأنه ما من منطوق به في الشرع ، مخالف بظاهره لما أدى إليه البرهان ، إلا إذا اعتبر وتصفحت ساتر أجزاته ، وجد في ألفاظ الشرع ما يشهد بظاهره لذلك التأويل ، أو يُقارب أن يشهد » .

وخلص ابن رشد إلى أن المقصد من التأويل ، القائم «على قانون التأويل العربي» هو «الجمع بين المعقول والمنقول» ، وليس إحلال المعقول محل المنقول» .

الأمر الذي جعل بالإمكان إيجاز عناصر قانون التأويل \_ عند ابن رشد \_ على هذا النحو :

١- التأويل جائز .

٢- في المواطن التي يقوم فيها البرهان على استحالة الظاهرِ .

٣- وبشرط تحقق شروط اللغة العربية في المجاز ـ الـذي تُخرجُ
 فيه دلالات الألفاظ من حقيقتها إلى مجازها .

٤ - وفيما لم يثبت فيه إجماع يقينى على أن المراد هـو ظاهر
 الألفاظ.

وبترشيح دلالات ظواهر بعض النصوص على مواطن التأويل
 في بعضها .

٦ ومن أجل الجمع بين المعقول والمنقول ، لا المقابلة بينهسا ،
 والانحياز لأحدهما ، تجاوزًا للآخر أو نفيًا له .

٧- على أن يظل التأويل حقًا للخاصة ، من الراسخين في العلم ، لا يُصرَّح به للعامة ، ولا يُثبَتُ في كتب الجمهور \_ حتى ولـو كان تأويلاً صحيحًا ، مستجمعًا لشـروط التأويـل وضـوابطه \_ وبعبارة ابن رشد :

هذا التأويل لا ينبغي أن يُصرَّح به لأهل الجدل،
 فضلاً عن الجمهور، ومتى صرَّح بشىء من هذه التأويلات

لمن هو من غير أهلها . . أفضى ذلك بالمصرِّح والمصرَّح المصرَّح والمصرَّح الله الكفر . . فلا يجب أن تثبت التأويلات الصحيحة في الكتب الجمهورية ، فضلاً عن الفاسدة . . وأما المصرِّح بهذه التأويلات لغير أهلها فكافر » .

٨- أما أخبار عالم الغيب، وكذلك المعجزات، ومبادئ الشريعة، وكل ما لا يستطيع العقل الإنساني الاستقلال بإدراك كنهه ، فلقد أوجب ابن رشد أخذه على ظواهره ، دون تأويل ، لأن هذه العقائد \_ عنده \_ مما تعلم بنفسها ، بالطرق الثلاث للتصديق : الخطابية .. والجدلية .. والبرهانية .. ولذلك - كما يقول ـ « لم نحتج أن نضرب له أمثالاً ، وكان على ظاهره ، لا يتطرق إليه تأويل ، وهمذا النحو صن الظاهر إن كمان فيي الأصول فالمتأول له كافر ، مثل من يعتقد أنه لا سعادة أخروية ههنا ولا شقاء ، وأنه قصد بهذا القول أن يسلم الناس بعضهم من بعض في أبدانهم وحواسهم ، وأنها حيلة ، وأنه لا غايـة للإنسـان إلا وجـوده المحسـوس فقـط . . إن هـا هنـا ظاهرًا من الشرع لا يجوز تأويله ، فإن كان تأويله في المبادئ فهو كفر ، وإن كان فيما بعد المبادئ فهو بدعة ، .

٩- وحتى الحكماء من الفلاسفة - برأى ابن رشد - لا يجيزون
 تأويل أخبار الغيب ومبادئ الشريعة والمعجزات .. ولا يجوز

عندهم التكلم ولا الجدل في مبادئ الشرائع ، وفاعل ذلك عندهم محتاج إلى الأدب الشديد ، وذلك أنه لما كانت كل صناعة لها مبادئ ، وواجب على الناظر في تلك الصناعة أن يسلم مبادئها ، ولا يتعرض لها بنفي ولا إيطال ، كانت الصناعة العملية الشرعية أحرى بذلك ، لأن المشلى على الفضائل الشرعية هو ضرورى عندهم ، ليس في وجود الإنسان بما هو إنسان ، بل وبما هو إنسان عالم ، ولذلك يجب على كل إنسان أن يسلم مبادئ الشريعة وأن يقلد فيها ، فإن جحدها والمناظرة فيها مبطلان لوجود الإنسان ، ولذلك وجب قتل الزنادقة .

فالذى يجب أن يقال فيها: إن مبادئها أمور إلهية تفوق العقول الإنسانية ، فلابد أن يُعتّرف بها مع جهل أسبابها . . ولذلك لا تجد أحدًا من القدماء تكلم في المعجزات ، مع انتشارها وظهورها في العالم ، لأنها مبادئ تثبيت الشرائع ، والشرائع مبادئ الفضائل . ولا فيما يقال بعد الموت . فإذا نشأ الإنسان على الفضائل الشرعية كان فاضلاً بإطلاق ، فإن تمادى به الزمان والسعادة إلى أن يكون من العلماء الراسخين في العلم ، فعرض له تأويل في مبدأ من مباديها ، فيجب عليه

أن لا يصرح بذلك التأويل ، وأن يقول فيه كما قال تعالى : ﴿ وَٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنًا بِهِ > ﴾ (آل عمران:٧).

هذه حدود الشرائع وحدود العلماء . . »

۱۰ ويرى ابن رشد \_ فوق ذلك \_ أن الإفراط في التأويل ، بعد عصر الصدر الأول للأمة ، هيو المسئول عن أمراض الاضطراب والفرقة والتكفير التي شاعت فانتشرت . « فالصدر الأول إنما صار إلى الفضيلة الكاملة والتقوى باستعمال هذه الأقاويل (التي ثبتت في الكتاب العزيز) دون تأويلات فيها ، ومن كان منهم وقف على تأويل لم يصرح به .

وأما من أتى بعدهم ، فإنهم لما استعملوا التأويل قل تقواهم ، وكثر اختلافهم ، وارتفعت محبتهم ، وتفرقوا فرقًا . فيجب على من أراد أن يرفع هذه البدعة عن الشريعة ، أن يعمد إلى الكتاب العزيز ، فيلتقط منه الاستدلالات الموجودة في شيء شيء ، مما كُلفنا اعتقاده ، ويجتهد في نظره إلى ظاهرها ما أمكنه من غير أن يتأول من ذلك شيئًا ، إلا إذا كان التأويل ظاهرًا بنفسه ، أعنى ظهورًا مشتركًا للجميع . . ذلك أنه لما تسلط على التأويل في هذه الشريعة من لم تتميز له هذه المواضع ، ولا تميز له الصنف من الناس الذي يجوز التأويل

في حقهم ، اضطرب الأمر فيها ، وحدث فيهم فرق متباينة يكفّر بعضهم بعضًا ، وهذا كله جهل بمقصد الشرع وتعدّ عليه . . » (١).

هكذا وضع ابن رشد قانونًا للتأويل ، وشروطًا لجوازه ، قصرته على ما وراء العقائد ومبادئ الشريعة وأخبار العبب والمعجزات .. وجعل التأويل فيما وراء ذلك مشروطًا بشوفر الضوابط اللغوية ، وبشهادة النصوص المؤولة على أن فيها تأويلا ظاهرًا بنفسه للجميع . .

وهكذا يصبح «التأويل العبشى « لدعاة التاريخية وسخرية . . وهزلاً » ، لا علاقة له بالعلم والعلماء!.. بل لقد حكم - ابن رشد - حكمه الصارم على الزنادقة الذين أولوا في مبادئ الشريعة والمعجزات والمغيبات .

(۱) ابن رشد [فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال . ص ٣٤ ، ٣٥ ، ٣٥ ، ٣٥ ، ٥٨ ، ٤٨ ، ٤٧ ، ٤٦ ، ٣٥ ، ٣٠ ، ٣٠ . ٥٠ . وراسة وتحقيق : دكتور محمد عمارة . طبعة دار المعارف ـ القاهرة سنة ١٩٩٩ م ، و[تهافت التهافت] ص ١٢ ، ١٢٥ ، طبعة القاهرة سنة ١٩٠٣ م . و[مناهج الأدلة في عقائد الملة] ص ١٥ ، ٢٤٩ دراسة وتحقيق : دكتور محمود قاسم ، طبعة مكتبة الأنجلو ـ القاهرة ، يدول تاريخ .

#### الخلاصة

تلك هي التاريخية . . التي :

- تنزع القداسة عن النصوص الدينية الإلهية التي تقدست في كل
   الشرائع والديانات . .
- وتنفى العموم والإطلاق والخلود عن أى من الحقائق والمعانى
   والدلالات والأحكام التي جاءت في هذه النصوص الدينية . .
- وتجعل هذه النصوص الدينية بما فيها الوحى السماوى بشرية ، صنعها الواقع . . في « دياليكتيك صاعد» وليست
  تنزيلاً ، ولا « دياليكتيكا هابطا » . . فالواقع أولاً . . والواقع
  ثانيًا . . والواقع أخيرًا . .
- وتجعل العقائد التي جاءت بها هذه النصوص ـ بما في ذلك
   عقائــد: الألوهيــة . . والنبــوة . . والــوحي ـــ ثمــرة للواتــع
   وأساطيره . .
- وتجعل الشريعة مصنوعة للواقع . . وليست وضعًا إلهيًا وتنزيارً سماويًا . .
- لتصل ـ هذه التاريخية ـ إلى إحالة الديانات وكتبها وعقائدها وشرائعها ومنظومات قيمها وأخلاقها إلى «مستودع التاريخ»، حاكمة بطى صفحتها مع صفحات التاريخ الذي ظهرت فيه . .

• ومستعينة على ذلك بلون من «التأويل العبثى» - الذي لا علاقة له بالتأويل الذي حدد قواعده وضوابطه وشروطه الفلاسفة والمفسرون - حتى لنجد - في هذا التأويل العبثى «مسرحا للعبث» يدعى أصحابه أن الله هو الأرض .. والخبز .. والحرية . والكفاح المسلح . والإصلاح الزراعي !! . وأن صفات الكمال والجلال الإلهية ، وأسماء الله الحسنى هي صفات الإنسان !! . وأن التوحيد هو وحدة التاريخ!! وأن الإيمان هو الإلحاد! . وأن الإلحاد هو التجديد !! . وأن النبوة والوحي قوة مخيلة وخيال ، كما هو الحال عند الشعراء والكهان والعارفين !! . .

华 华 泰

وإذا كان المبشرون بهذه «التاريخية» - وهم الناقلون لها عن التنوير الوضعى الغربى ، بحذافيرها ، حذوك النعل بالنعل! - - إذا كانوا يحتجون بأن هذا التنوير الوضعى الغربى ، وهذه «التاريخية» ، هى التى جعلت الغرب ينهض ويتقدم ويخرج من عصوره المظلمة . . وأنهم إنما يريدون - بهذه المحاكاة - تحقيق النهوض والتقدم لأمتنا . . فإنهم يغفلون ويتغافلون عن الفروق المجوهرية بين إسلامنا وبين لاهوت النصرائية الغربية . . بين تاريخنا الحضارى وبين التاريخ الحضارى للغرب . .

- لقد عرف الغرب الكهانة الكنسية التي اختزلت الحقيقة والعلم في الإنجيل . . وحرّمت التجريب في الواقع ، لأنه « دنس » ـ ومملكة المسيح ليست في هذا العالم الدنس ـ . . كما قدست الدولة والمجتمع و ثبتتهما عندما حكمت بالحق الإلهبي والتفويض السماوي ـ مستبعدة سلطة الأمة ـ . . ومن هنا دخلت هذه الكهانة الكنسية بأوربا في عصور الظلمات . . فلم يجد فلاسفة التنوير أمامهم إلا هذه «التاريخية » ، التي تنسخ هذا اللاهوت الخرافي لتكسر قيوده و تحطم أغلاله عن رقاب الشعوب والقوميات الأوربية ، وتحيله ـ بالتاريخية ـ إلى مستودع التاريخ الله . . .
- أما إسلامنا ، فهو برىء من الكهانة \_ بل عـ دو لـ ها \_ حتى أنــه
   لا يعرف ولا يعترف بوظيفة «رجل الدين»! . .
  - وتاريخنا الحضاري لم يعرف «حكومة فقهاء»!
- والإسلام هو الذي حفز على إبداع العقلانية المؤمنة ، النابعة
   من القرآن الكريم ، والمدافعة \_ بالعقل \_ عن عقائد الدين . .
- وهو الذي حفز المسلمين على النظر والتعقل والتفكر والتدبر في كل أنحاء الخلق والملكوت، بما في ذلك الواقع، والتجريب فيه، حتى لقد ارتاد المسلمون إبداع المنهج التجريبي في تاريخ العلم العالمي...

• ومن هنا . . فإذا كانت حاكمية اللاهوت الكنسى الأوربى ، قد دفعت أوربا إلى عصور الجهالة والظلمات فإن سيادة حاكمية النص الدينى الإسلامي هي التي حفرت المسلمين إلى إحياء المواريث الحضارية القديمة . . وإلى تطويرها . . والإبداع في الإضافة إليها والبناء عليها . . على النحو الذي جعل الحضارة الإسلامية المنارة التي تقردت بإنارة الدنيا لأكثر من عشرة قرون ، كانت فيها الأمة الإسلامية «العالم الأول » على ظهر هذه الأرض طوال تلك القرون . .

فإسلامنا: نور . . وقرآننا: نور ، . ورسولنا: نور ، . والحكمة عندنا: نور . . ومن ثم فإن الاستنارة بها هي السبيل إلى التقدم والنهوض . .

وليست السبيل هي «التاريخية» الغربية ، التي جاءت « حلا غربيًا » المشكلة غربية » ـ مشكلة اللاهوت الكنسي ـ الظلامي ـ الذي أدخل أوربا عصور التراجع والجمود والرجعية والظلمات . . إن تاريخنا الحضاري لم يعرف «المشكلة الأوربية » ، التي استدعت هذه «التاريخية الأوربية » . . وليس من العمل أو الحكمة في شيء أن «نستورد مشكلة » غربية عنا «لنستورد» لها هذه «التاريخية » الغريبة عن روح الإسلام . .

وليس من العقل أو الحكمة أن تحيل إسلامنا ، الذي هو الحافز على تقدمنا ونهوضنا وعزتنا ، إلى «مستودع التاريخ»! .

#### المصادر والمراجع

ابن رشد : [فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال] دراسة وتحقيق : دكتور محمد عمارة - طبعة دار المعارف ـ القاهرة سنة ٩٩٩م .

: [تهافت التهافت] طبعة القاهرة سنة ٩٠٣م.

: [مناهج الأدلة في عقائد الملة] دراسة وتحقيق : دكتور محمود قاسم . طبعة مكتبة الأنجلو - القاهرة - بدون تاريخ .

ابن النجار: [شرح الكوكب المنير] تحقيق: دكتور محمد الزحيلي، دكتور نزيه حماد، طبعة السعودية سنة ١٩٨٧م.

إميل بولا: [الحرية ، العلمنة ، حرب شطرى فرنسا ومبدأ الحداثة] طبعة باريس سنة ١٩٨٧م .

دكتبور حسن حنفي : [البتراث والتجديد] طبعة القاهرة سنة ١٩٨٠م.

: [من العقيدة إلى الشورة] طبعة القاهرة سنة١٩٨٨م . : [دراسات إسلامية] طبعة بيروت سنة ١٩٨٢م .

: [تربية الجنس البشري ـ للسنج] ـ تقديم ـ طبعة القاهرة سنة ١٩٧٧م .

الزركشي : [البحر المحيط] تحقيق : دكتور عبد الستار أبو غدة \_ طبعة الكويت .

سانتيلانا : [القانون والمجتمع] بحث منشور بكتاب [تراث الإسلام] ترجمة : جرجيس فتح الله ـ طبعة بيروت سنة ١٩٧٢م .

السيوطي : [أسباب النزول] طبعة القاهرة سنة ١٣٨٢هـ .

: [الإتقان في علوم القرآن] طبعة القاهرة سنة ١٩٣٥م.

محمد سعيد العشماوي : [الإسلام السياسي] طبعة القاهرة سنة ١٩٨٩م .

: [معالم الإسلام] طبعة القاهرة سنة ١٩٨٩م .

: [أصول الشريعة] طبعة القاهرة سنة ١٩٧٩م.

دكتور محمد عمارة : [سقوط الغلو العلماني] طبعة دار الشروق -القاهرة سنة ١٩٩٥م .

دكتور نصر حامد أبو زيد: [مفهوم النص] طبعة القاهرة سنة ١٩٩٠م.

: [نقد الخطاب الديني] طبعة القاهرة سنة ١٩٩٢م .

: [مشروع النهضة بين التوفيق والتلفيق] \_ مجلة «القاهرة» عدد أكتوبر سنة ١٩٩٢م.

: [إهدار السياق في تأويلات الخطاب الديني] \_ مجلة «القاهرة» \_ عدد يناير سنة ١٩٩٢م .

هاشم صالح : مجلة «الوحدة» \_ المغرب \_ عدد فبراير / مارس سنة ١٩٩٣م .

## المحتوي

| الموضوع                                         | الصفح |
|-------------------------------------------------|-------|
| ١ - ماذا تعنى ؟ وأين نشأت ؟؟                    | 4     |
| ٢- النموذج الأول ـ المستشار محمد سعيد العشماوي. | У     |
| ٣- النموذج الثاني : الدكتور حسن حنفي            | 1.4   |
| ٤- النموذج الثالث ـ الدكتور نصر حامد أبو زيد    | 77    |
| ٥ – الخلاصة                                     | 21    |
| المصادر والمراجع                                | ٤١    |
| المحتوىالمحتوى                                  | ٤٤    |

## الإصَلَحُ بَالْإِسْكِرُمِ

- ﴿ إِن أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصَلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ أَوْمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ
   تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ (هود:٨٨)
  - ( إنما بعثتُ لأتمم صالح الأخلاق) \_ رواه الإمام أحمد \_ .
- القد أشربت النفوس الانقياد إلى الدين حتى صار طبعا فيها ..
   وإن سبيل الدين لمريد الإصلاح في المسلمين سبيل
   لامندوحة عنها . . فكل من طلب إصلاحهم من غير طريق
   الدين فقد بذر بذرا غير صالح للتربة التي أودعه فيها ، فلا
   ينبت ، ويضيع تعبه ، ويخفق سعيه...)
- وإذا كان الدين كافلاً بتهذيب الأخلاق ، وصلاح الأعمال ، وحمل النفوس على طلب السعادة من أبوابها ، ولأهله من الثقة فيه ما ليس لهم في غيره ، وهو حاضر لديهم ، والعناء في إرجاعهم إليه أخف من إحداث ما لا إلمام لهم به ، فلم العدول عنه إلى غيره ؟!.»
- « لقد جاء الإسلام: كمالاً للشخص، وألفة في البيت، ونظاما للملك، امتازت به الأمم التي دخلت فيه عن سواها ممن لم يدخل فيه . . حتى صار المدرسة التي يرقى فيها الناس على سُلم المدنية»

الإمام محمد عبده